



## مجتبى

شهرية تصدر عن مؤسسة الامام علي(ع) المركز الرئيسي-قم المقدسة

> مدير التحرير ضياء الجواهري مدير الأدارد ضياء الزهاوي

> > تصميم و إخراج على كاشائي على 172 902 904



#### العنوان

الجمهورية الإسلامية في ايران قم المقسنة ص.ب: ۲۷۱۸۵/۷۳۷ عائف: ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۹۰۰ فاکس: ۲۵۱ ۲۷۲۲۱۹۹ - ۸ ۲۵۱

#### تطلب مجلة مجتبى من

الجمهورية الاسلامية الايرانية قو الطبسة- مؤمسة الامام علي \_ المركل الرئيسي ص.ب: / TVIAO/VTV

#### الغراق

الفجف الأشرف \_ شارَّع الوسول(هو) قرب صربية التضال المورَّع الرئيسي الماج مجعد جسين حمشي

الجمهورية الثبنانية بيروت \_ ص.ب: ٢٥/٣٨١

#### الكويث

مثلبة أهل الذكر \_ شارع أحد مقامل مسجد الامام المسين(ع) السيد راضي حبيب

الجمهورية العربية السورية بار الجوادين(ع) مقابل الموزة الزبنيية

> اليحرين مائية الرسول الأعظولس] الهاتف: ۱۹۷۳ ۱۹۷۵ ۱۹۷۳،

#### द्वाण प्रीतिविधिक बिक

السائل على أبوابهم أجابوا، وأنت يا سيدي ربّ العرب والعجم، وأنا واقف على باب بيت من بيوتك، أغثني با مغيث، وتكرر (اغثني يا مغيث ثلاثاً) لهذه رجوتك ثم تكرر الدعاء ثلاثاً فإنّ الله يغيثك. إذا انقطع أملك من كــل جانب، ووقعت في مصيبة تقف على بـاب مسجد من مساجد مدينتك، ثم استقبل القبلة وقل،

با من علمه لا يحتاج إلى مثال، يا من جوده لا يحتاج إلى سؤال، إنّ العرب إذا وقف

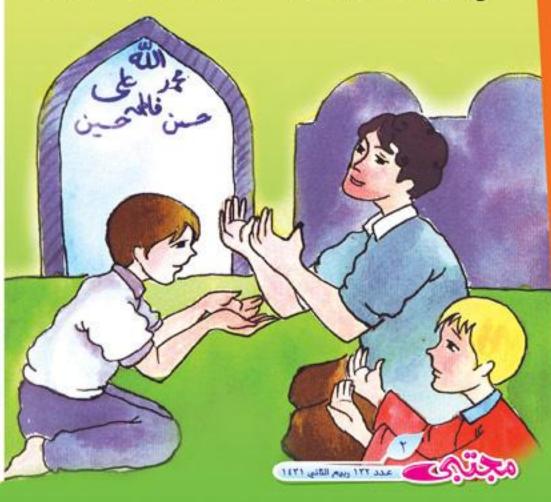





#### موجه 1 الغام (ص)

## سيشترك في دمك الجع والإنس

كان عبرو بن الحبق الخزاعي من صحابة رسول الله (ص) المخلصين، ومن أصحاب أمير البؤمنين (ع)، وكان من مجبوعة الشهيد حجر بن عدي الكندي الذي قتله معاوية مع أصحابه في منطقة (مرج عذراء) في الشام.

وفي تلك الأيام السوداء التي اشتد فيها الطلب على صحابة أمير المؤمنين (ع)، والقي فيها القبض على حجر والقي فيها القبض على حجر عبرو بن الحبق عليهم، خرج عمرو بن الحبق الخزاعي هاربا من الكوفة إلى الموصل هو ومولاه زاهر، وكان أزلام معاوية وزياد يلاحقونهما، يقول زاهر؛ لما ركبنا الطريق إلى الموصل نزلنا واديا في الليل فنهشته حية، وسرى

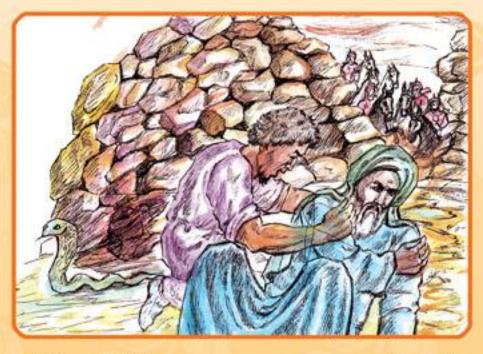

السم في جسده حتى ورم جسهه، فقال لي: يا زاهر تنخ عني، فإن حبيبي رسول الله (ص) قد أخبرني أنه: (سيشتر آن في دمك الجن والإنس) والآن قد عرفت ماذا يعني بقوله، سيشتر آن في دمي الجن؛ لأن الحية تسمى جنًا، وإن هؤلاء الظلمة سيقتلونني.

يقول زاهر: فبينا نحن كذلك وإذا بي أرى نواصي الخيل التي جاءت في طلبه، فقال لي: يا زاهر تغيب فإذا قتلت فإنهم سيأخذون رأسي، فإذا انهرفوا فغسلني وكفني ووارني الثرى في قبري، قال زاهر: فقلت: لا بل انثر نبلي وأرميهم به حتى أقتل معك، فقال: لا بل تفعل ما قلته لك ينفعك الله به.



## سیرة علی<sup>®</sup> کی رعیتے



قال أمير المؤمنين (ع) لهذيفة بن اليمان في عهد النبي (ص): كيف بك يا هذيفة إذا ظلمت العيون العين؟ فلم أعرف مراد أمير المؤمنين (ع)، قال هذيفة لأمير المؤمنين (ع): لم أعرف تأويل كلامك إلا البارهة، فرأيت عتيفاً ثم عمر تقدما عليك، وأول اسميهما عين، فقال أمير المؤمنين (ع): يا هذيفة نسيت عبدالرهمن بن عوف هيث مال بها إلى عثمان، ونسيت عثمان!!!



# ولاحة الإمام الحسكري صلوات الله وسلامه عليه

ما أجابه عن عبادته: امض الساعة إليه واقرأه عنيَ السلام وقل له: انصرف إلى منزلك مصاحبا.

قال علي بن حزين: فجئت إلى باب الحبس فوجدت حمارا مُسرجا، فدخلت على الإمام(ع)، فوجدته جالسا، وقد لبس خقه وطيلسانه متهيئا للخروج، فلما رآني نهض، فأديت إليه الرسالة، فركب حماره ثم وقف، فقلت له: ما وقوفك يا سيدي؟ فقال: حتى يجيء جعفر، فقلت له: إنه أمرني باطلاقك دونه، فقال لي: ترجع إليه فتقول له: خرجنا من دار واحدة جميعا، فإذا رجعت وليس هو معي كان في ذلك ما لا خفاء به عليك.

قمضى وعاد وقال: يقول لك المعتمد: قد اطلقت جعفرا لك، لأني حبسته بجنايته على نفسه وعليك، وكان جعفر يشي بالإمام الى المعتمد وينقل له أخبارا كاذبة بغية التقرب إليه. وعلى هذا فالإمام العسكري (ع) كان يعلم بخروجه من السجن ذلك اليوم، ولذلك أحضرت الدابة وهي مسرجة ليركبها.

ومنه نعلم أن أولياء الله تعالى يعلمون من الله سبحانه ما لا يعلمه غيرهم، وإن الله تعالى حباهم من الفضائل الإمام الحسن العسكري (ع) هو الإمام الحادي عشر من أثمة أهل البيت عليهم السلام. ولد بمدينة جدة رسول الله (ص) سنة ٢٣٢ هـ في اليوم الثامن من ربيع الثاني، وكنيته أبومحمد، وأشهر ألقابه: الزكي والعسكري، وكان يعرف هو وأبوه الإمام الهادي (ع) وجدة الإمام الجواد (ع) بـ: ابن الرضا.

أما والدته فهي حُدَيْث، وقيل: سُليل، وكانت في غاية الورع والصلاح والتقوى، وقد ولد في أيامها الإمام الحجة صاحب الزمان عجّل الله تعالى فرجه الشريف وكفى في فضلها أنها كانت مفزع الشيعة وغوثهم بعد وفاة الإمام العسكري وغيبة ولي الأمر. ونحن الآن يسرنا أن نذكر طرفا من فضائله ومناقبه: لقد قضى الإمام العسكري (ع) أغلب أيامه في السجن لخوف خلفاء زمانه من سعة نفوذه، وتعلق الناس به وتقديرهم له. وفي زمن المعتمد العباسي حبس الإمام العسكري وسلمه لمعتمد إلى علي بن حزين، كما حبس جعفرا وسلمه للعتمد إلى علي بن حزين، كما حبس جعفرا أخاه، فكان المعتمد يسأل عليا عن أخباره دائما فيقول له: إنه صائم بالنهار ، قائم بالليل، فقال له يوما بعد







والمناقب ما يُظهر به كرامتهم عنده وفضلهم على سائر الناس، وفي هذا الباب نذكر ما يلي: إنه في احد المرات التي سُجن فيها الإمام العسكري (ع) سُلم إلى نحرير، وقد كان يضيق عليه ويؤذيه، فقالت له زوجته: اتق الله، فإنك لا تدري من في سجنك، وقد ذكرت له عبادة الإمام (ع) وصلاحه وقالت له: إني أخاف عليك منه، لكنه أصر على لؤمه وعناده، وقال: والله لأرميته للسباع غدا، واستأذن الخليفة في ذلك، فأذن له فرمى به إليها، ولم يشك الجميع في أنها ستبطش به، وكانوا ينظرون إليه وإليها من مكان لا يراهم فيه، فلما نظروا إليه وإلى السباع وجدوه قائما يصلي وهي جالسة بين يديه؛ فامر يإخراجه إلى داره، ولذلك جُعلت هذه الكرامة موردا للتوسل به إلى الله في ولذلك جُعلت هذه الكرامة موردا للتوسل به إلى الله في



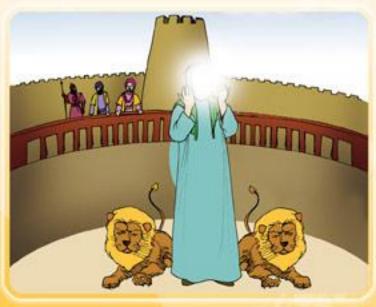

مفردات أدعية الشيعة الإمامية (اللهم إنا نتوسل إليك بالإمام الحسن بن علي عليهما السلام الذي طرح للسباع، فخلصته من مرابضها، وامتحن بالدواب الصعاب، فتللت له مراكبها).

والفقرة الأخيرة بهذا الدعاء اشارة إلى ما شاع وذاع من أنه كان للخليفة المستعين بالله بغل صعب شموس، لا يقدر أحد على إلجامه وإسراجه ولا ركوبه، فجاء الإمام (ع) يوما إلى الخليفة، فقال له: التمس منك يا أبا محمد إلجام هذا البغل واسراجه، وكان غرض الخليفة السخرية بالإمام (ع) أو أن يقتله البغل، لأنه صعب شرس، فقام الإمام (ع) فوضع يده على كفل البغل، فعرق البغل حتى سال العرق منه، وصار في غاية التذلل له، فأسرجه والجمه، ثم ركبه وأركضه في الدار، فتعجب الخليفة من ذلك ووهبه له. هذه الأمور تزيدنا بصيرة بأن نواصي الخلوقات كلها بيد الباري تعالى يجعلها ذليلة في يد أوليائه وصعبة شرسة في أيدي أعدائه.



## المستراسي الكنائ المناسعية الهرها

الخلفاء الأعويون منهم والعياسيون لعيوا بأهوال المسلميه المستضعفيه المظلوميه شزر منر، فحينما تزوح المأمود من بوراد بنت الحسه به سعل ودخل عليها، أمر مرتزقته أن يأخنوا مساحة الغرفة طولها وعرضها ونسجوا على مقدار مساحتها حصيرًا من النهب، وأمر الخليفة المؤتمن على أعوال المسلمين ومصالحهم أن يجمعوا له من كل المدن الإسلامية ما فيعا من حيات اللؤلؤ الكييرة والصغيرة والأحجار التريمة الأخرى، فلما دخل تلك الغرفة ووقف على ذلك الحصير وتثرت على بأسه اللنالئ والأحجار التريمة فتذكر قصيرة أبي نؤاس التي يقول فيها:

كأن صغرى وكبرى من فواقعها حصباء در على أرضٍ من الذهب

فلما خرج من الغرفة رأى والد بوران الحسن بن سعل فقال له: سل حاجثت، فقال: حاجتي أن تحفظ لي قلبك من السرقة؛ لأن صاحب السلطان كراكب الأسد، فقال المأمون: لا بل لك خمس أفرقيا!!!!

أما مرواد بده الحكم طريد يسول الله رصى وابده طريده، ما تزوج بنت الخليفة الثالث عثماد بنى له قصرا بالبقيح بخمسيده ألف ديناد مح أن الألف ديناد يومئز تبني بيئا كبيرا، وأعطاه الخليفة الثالث خمس غنائم أفريقية وهو خمسمائة ألف ديناد ولذا يقول الشاعر عبدالرحمد الجمحي مخاطبا الخليفة الثالث:

دمون اللعين فأدنيتهُ خلاقا لشتةِ من قد مضى فأمحطيتُ مروانَ خمس العباد ظلمًا لهم وحميت الحمى



اللعين : هو والد هروان الذي طرده رسول الله رصى من المدينة وأرجعه الخليفة الثالث إليها ، ولا أدري كيف يستحل الخليفة أن يعطي هروان خمس أفريقيا ، فعمل إن هروان من ذوي القربي أم من اليتامي أم من المساكين أم من أبناء السبيل الذين سجــلتهم آية الخمس ، أليس أن محــمان

نفسه فاوض سول الله رصى أه يجعل لقومه منه بني أمية نصيبًا منه الخمس، فلم يوافق قائلا: إن بني محبدشمس لا نصيب لعم منه؛ لأنهم فارقوا النبي رصى والمسلمين وحاربوهم، فكيف جاز للخليفة أه يعب لمرواد خمس أفريقيا!!! أنا لا أدري والله...







قال أحدهم: رأيت رجلاً مصابًا بالحمى ويشكو من صراع في رأسه، وهو يأكل التمر وهو كاره له، فقلت له: ويحك تأكل التمروأنت بهذه الحال؟! فقال:

يا أخي عندنا شاة ترضح وليس لها علف، فأنا آكل التمرمخ كراهتي له لأعطيها النوى، فقلت له: وماذا لا تعطيها التمر بنواه؟ فقال: هل هذا ممكنه؟ فقلت له: ولم لا يكون ممكنا؟ فقال: فترجت عنيّ فترخ الله عنك هذا فرة الجاهل عن العالم!!!!

#### III framely - fall the

قال الأصمعي: دخلت البادية ومعي كيسي فيه دناتير، فأودعته عند أحرابية، فلما أردته منها أنكرته، فشكوتها إلى حكيم العرب، فاستمرت على إئكارها، فقال الحكيم: إذا ليس عليها إلا اليميه، قال الأصمعي: فقلت له: أيها الشيخ كأنك لم تسمح قوله تعالى:

ولا تقبل لسارقةٍ يميناً ولو حلفت برب العالمينا فقال الحكيم: صدقت أيها الرجلا، ثم إن الحكيم هددها فأفرَت ودَن لي مالي .

فالتفت اليّ الشيخ وقال : في أي سورةِ تَلَكَ الآية : فقلت في قوله تعالى :

ألا غثبي بصحنك فاصبحينا

ولا تبقي خمور الأندرينا فقال الحكيم: لقد كنت أظتها في سورة إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا!!!!





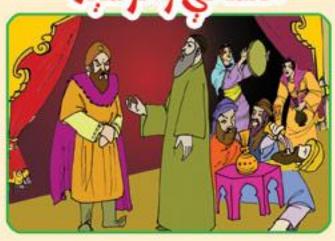

كان البشيد قد أمر بإحضار التسائي العالم المعروف مراتا وهو يعتدر منه، فاحتاج التسائي مرة أن ينهب إلى بغداد لحاجة له، وكان التسائي رجلا جسيما طويلا يلبس ملابس أهل السواد، فأرسل هارون البشيد بعض مرتزقته لإحضار رجل من أهل السواد ليهزأوا به ويسخروا منه في مجلس شريعم، فجاء أولئك المرتزقة إلى التسائي فأخذوه ظائين أنه من أهل السواد، وأدخلوه على الخليفة، فلم يشك الخليفة أنه من أهل السواد، فقال الخليفة، فلم يشك الخليفة أنه من أهل السواد، فقال ان غيرًلنا يا شيخ، فقال الكسائي:

كفى حنرتا أن الشرائح عُطَلت وأن ذوي الألباب في الناس صُيَّحُ وأن علوك الأرض لم يحظ عندهم

هن الناس إلا هن يُغتي ويُصفحُ فقال الرشيد : هن أي البلاد أنت يا شيخ؟ قال : هن الكوفة، فقال له : كيف تركت الكسائي؟ فقال : في صفاء محيش محند أهير المؤهنين، فنهض الرشيد يعتذر إليه وأهر بكسر آلات الشرب واللهو، وأهره بتعليم ولديه.



خرخ الطبيب ذات يوم من حيادته بعد منتصف الليل، فجاء إليه شاب قد حضه كلب وهو يستغيث ، فقال الطبيب متضايقاً: أنت تعرف أن حيادتي تغلق بعد منتصف الليل، فلماذا أتيت؟ قال: أنا أحرف ذلك يا دكتور ولكن الكلب الملعود لا يعرف ذلك!!!

#### عنده حور ولا بربد العبن

قيل: إن رجلا كانت له زوجة اسمها رحور، فنهب إلى الجهاد مع جماعته، فشاهد بعينه شهادة بعضهم فكر عائدًا، فرآه بعض أصحابه فقال له مستغربًا: أنقر من الزحف؟ ألا تعلم أنك لو قتلت مجاهدًا، فإن الحود العين ستكون بانتظارة؟ فقال له: يا أحمق أنا عندي رحور، في البيت، أفأعرض نفس للموت من أجل رالعيني فقط؟!!!

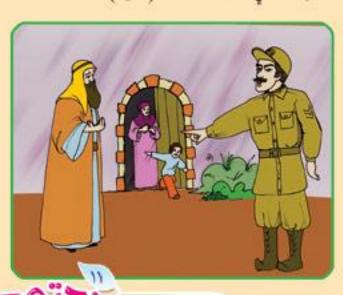

# موتف يستحق الإعجاب والتقادير

تنقل كتب التاريخ أن حنظلة الأسدي جيء به هو وابنه اسيرين إلى قائد الفرس في معركة القادسية، فحاول هذا القائد اغراء حنظلة بالمال والمنصب له ولابنه إن هما دلاه على عورات السلمين، فقال له حنظلة؛ إن دللتك على ذلك قتلني ولدي فاقتله أولا لكي أعطيك ما تريد، فأمر القائد بقتله، ثم جاء إليه راجيا أن يفوز منه بما أراد، فقال له حنظلة أو تظن أني أدلك على ما تريد؟ إني لما طلبت قتل ولدي لأني خشيت أن يضعف بعد قتلي أمام إغرائك وتهديدك، فتحصل منه على ما تريد، أما الآن فاقعل بي ما تشاء، فلن تنال مني شيئا فأمر به فقتل رضوان الله تعالى عليه.



## زيارة الخسين (ع)

إن زيارة الحسين (ع) بهذه الجموع المليونية بدأت تقض مضاجع الطغاة وتزلزل عقائدهم الباطلة وهذا هو السر الذي جعل الطغاة على مر العصور يقفون هذا الموقف الرديء مع زوار الحسين (ع)، فالحسين (ع) رائد الحق والعدل والنفوس التي لم يلونها الحقد والتعصب الأعمى، تهفوا إلى الحق والعدل، والطغاة على

مر الأزمنة والدهور أنظمتهم قائمة على الباطل وعلى الظلم فهم يخشون هذا التيار الجارف الذي يتعاظم يوما بعد يوم حتى يأتي اليوم الذي يظهر به رائد العدالة والحق الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وتسحقهم جموع المؤمنين بأحذيتهم وتخلص العالم من شرورهم، ولذلك ترى علماء السوء والضلالة لا هم لهم إلا تكفير زائري القبور، وكأن لا توجد قضية عند المسلمين ينبغي التحدث عنها إلا هي ان موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟!!!



## 

دخل رجل إلى بلاد الشام في يوم جمعة، قراح إلى المسجد ليؤدي الصلاة ، فأخذ إمام المسجد يسب ويشتم علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، إذ يعتبرون ذلك سنة وهي فعلا سنتة معاوية، فاستغرب الرجل من ذلك، فقال: كان بجنبي رجل فقلت له: لماذا يشتمون هذا الرجل وما في سيرته إلا المثل والقيم وما يرقع به رأس الإسلام، فهو أول المسلمين ، وابن عم رسول الله (ص) وزوج ابنته وأبو سبطيه والمجاهد الأول في سبيل رقع راية الإسلام

والناشر لقيم الدين بلسانه وبيانه، افجزاءه ان يشتم بهذه الصورة، فبكى هذا السؤول بكاءً شديدا، فقلت له: لماذا تبكي ؟ فقال: لو سلم أحد من الناس من السباب والشتائم لسلم منهم أبو محمد! فقلت له ومن هو أبو محمد؟ فقال الحجاج بن يوسف الثقفي!!!

يقول السائل فتعجبت من الجهل المطبق الذي اصاب هذه الأمة التي لا تفرق بين النور والظلمه بين أولياء الله وأعداءه.

## حيدالله ين حياس واين الربير



قال تعالى: {فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور}

أصيب ابن عباس في آخر عمره بالعمى، فكان يقوده سعيد بن جبير ليدله على الطريق، وفي يوم من الأيام صعد ابن الزبير المنبر وأراد أن ينال من ابن عباس، فقال: إن ها هنا رجلا أعمى الله قلبه كما أعمى عينيه، يزعم أن متعة النساء حلال من الله ورسوله، يفتي في القملة والنملة... وكيف يلام على ذلك وقد قاتل أم

المؤمنين وحواري رسول الله (ص) (يقصد أباه الزبير) ومن وقاه بيده (يعني طلحة). فقال ابن عباس لقائده سعيد بن جبير: استقبل بي ابن الزبير، ثم حسر عن ذراعيه وقال: يا بن الزبير : أما عيني فقد أخذ الله نورهما، ولكن عوضني اليقين في قلبي والنور في بصيرتي، وأما فتياي في القملة والنملة فإن فيهما حكمين لا تعلمها أنت ولا أصحابك، وأما المتعة فإن أول مجمر سطع فيها مجمرٌ في آل الزبير، فسل أملك عن بردي عوسجة. وأما قتال أم المؤمنين فبنا سميت أم المؤمنين، لابك ولا بآبائك، وانطلق أبوك وخالك طلحة فعمدا إلى حجاب مده الله عليها فهتكاه عنها، ثم اتخذاها فئة يقاتلان دونها، وصانا حلائلهما في بيوتهما، فوالله ما أنصفا الله ولا محمدا (ص) في ذلك، وأما قتالنا إياكم فإن كنا لقيناكم زحفا ونحن كفار فقد كفرتم بفراركم من الزحف، وإن كنا مؤمنين فقد كفرتم بقتالكم إيانا، ثم قال له: وأيم الله لولا مكان خديجة فينا وصفيّة فيكم ما تركت لك عظما مهموزا إلا كسرته.



# كَالِينَ طَهِرَيْنَ

#### الممرج الشيعي والوزير الناصبي

كان في إحدى الولايات الهندية ملك قد وثق من وزيره، وقد فوض إليه التصرف في جميع أمور الملكة، وكان هذا الوزير متغطرسا، فلم يكن أحد من الرعية يتجرأ على مخالفته في أي حكم يصدره، وكان هذا الوزير يعادي أهل البيت عليهم السلام ناصبيا، ويظلم ويجور على شيعتهم، وكان الملك دائما ما يجعله مكانه إذا سافر من بلده، وكان في تلك الولاية مهرج شيعي يُضحك الناس ويقلد حركات الأخرين ويجيد محاكاتها، فكان أعيان الولاية يحضرونه في مجالس ترفيههم للقيام بأعمال هزلية يضحك الناس فيها.

يحضرونه في مجانس درفيههم للقيام باعمال هزلية يضحك الناس فيها.

وفي مناسبة سافر الملك وترك لوزيره المقرِّب شؤون الملكة، فدعا ذلك الوزير ذلك المهرج الشيعى وطلب منه أن يقوم بتقليد حركات الإمام على (ع) ؛ للإنتقاص منه وإضحاك الناس، فاعتذر المهرج عن القيام بالأمر وأخذ يتوسل للوزير لإعفائه من ذلك، لكن الوزير لا يتمكن أحدُ من مخالفته أو عصيانه، فطلب المرِّج من الوزير فرصة للقيام بذلك، فأمهله الوزير يوماً واحداً، وفي اليوم الثاني جاء الهرج وقد لبس زيا عربيا ويحمل بيده سيفا باترا ودخل بيت الوزير الذي كان بانتظاره جالسا على اريكة، والناس مزدحمون ليروا حركاته وهزلياته، فبدأ الهرج يلعب بالسيف ثم اتجَه إلى الوزير قائلا: اعترف أيها الوزير بأنَ الله واحد ونبوة محمد (ص) وبخلافتي أنا وإلا ضربت عنقك، فأخذ الوزير يضحك ويقهقه بصوت عال، فقال المهرج: لا ينفعك الضحك أيها الوزير إلا أن



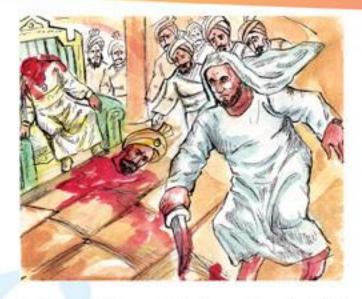

تقرّ وتعترف بما طلبته منك، وبدأ الهرج يقترب من الوزير، ويدعوه إلى الاعتراف بما يطلبه منه والوزير يضحك ولا يبالي. فقال له المهرج: لماذا لا تقرّ بذلك وقد طلبت ذلك منك مرارا؟ وهنا رفع السيف بسرعة وضرب عنق الوزير بضربة خاطفة فانحدر رأسه إلى

الأرض ولاذ الهرج بالفرار وتفرق الناس، وذهبت الأخبار إلى الملك بما حصل، فعاد الملك بسرعة، فأمر بإحضار ذلك الهرج، لكن الهرج اختفى، فلم يجدوا له أثرا، ومضى على تلك القضية مدة من الزمن أعلن الملك الأمان له بشرط أن يحضر عند الملك، فلما سمع المهرج بالأمان حاء إلى الملك، فسأله عن سبب فعلته فقال: يا الملك، فسأله عن سبب فعلته فقال: يا جلالة الملك، أنا لا ذنب لي فإن الوزير هو الذي أمرني بأن أقلد عليا (ع) في أفعاله، ومهما اعتذرت منه لم يوافق، فلما قمت بالمهمة كان علي أن أفعل فعل علي (ع) مع اعدائه، فأنا لم أفعل سوى ما أمرني به الوزير نفسه، فضحك الملك وعفى عنه.

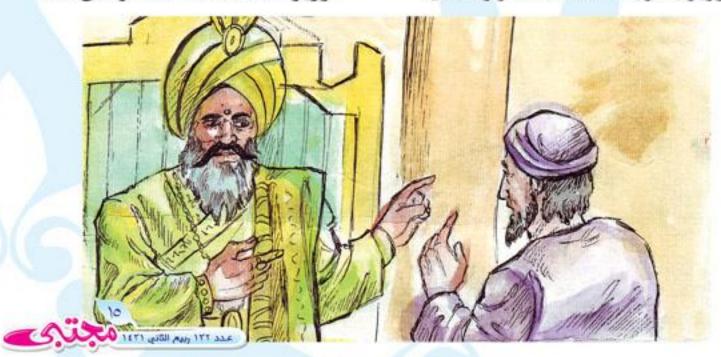

#### विवेद कि एक्स्रे क्रिक्स कार्युवाक एक्स्रे विका المحمدة المعالم وحاد المحمد علي حسين المياحي المحمد عان مراد وسوم مازن مراد

لما تولى المنصور الدوائيقي الخلافة أراد أن يقتل عمه (عبدالله) وكان لا يتمكن من فتله ظاهرا؛ لأن ذلك يسبب له إحراجات كثيرة. وقد بلغه عن ابن عمه الأخر عيسى الذي كان واليا على الكوفة ما أفسد عقيدته به

فتألم من ذلك وتحير وطال فكره إلى أن اهتدى يوما إلى فكرة شيطانية كتمها عن كل أحد من حاشيته إذ استدعى ابن عمه عيسى وأكرمه غاية الإكرام واختلى به وقال له: يا بن عم أنت مني بالنزلة الخاصة، وأنت موضع سري، وإني مطلعك على أمر فهل أنت عند حسن ظنيَ بك؟ فقال عيسى؛ أنا عبدك ونفسي طوع أمرك ونهيك، فقال له النصور : إن عمى وعمك عبداته قد فسدت بطانته وفي فتله صلاح ملكنا، فخذه إليك وافتله سرا ثم سلمه إلىّ

ثم عزم المنصور على الحج وكان يفكر في هذه العملية أن يرمي عصفورين بحجر واحد





وذلك أن عيسى إذا فتل عمه عبدالله وعلم بذلك ذووه حكم عليه بالقصاص منه، فيسلمه اليهم ليقتلوه به، فيستريح هو من شرين في آن واحد

قال عيسى فلما أخذت عمى فكرت في فتله، ورأيت أن أشاور صاحبي يونس بن فروة، وكان حسن الرأي



فحكيت له الموضوع، فقال: انتبه لنفسك واحفظ نفسك بحفظ عمك وعم الخليفة

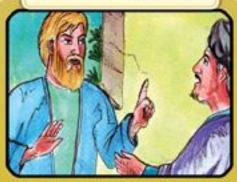

فإنى أرى أن تدخله مكانا في بيتك وتكتم أمره من كل أحد، وتتولى بنفسك طعامه وشرابه ولا يعلم به أحدُ صغيرًا أو كبيرًا رجلًا أو امرأة، وتظهر للمنصور أنك فتلته، فإذا تحقق له أنك فتلته أمرك باحضاره على رؤوس الاشهاد فإن اعترفت بقتله أنكر أمره لك بقتله وحكم عليك بالقصاص



ثم حج النصور فلما جاء من الحج استقر في نفسه أني فتلت عمه، واسرُ إلى أعمامه إخوة عبداته وحثهم على أن يسألوه عن عبداته





قال عيسى: فقيلت مشورة يونس

وعملت بها، وأظهرت للمنصور أنى قتلته



فلما علموا بذلك جاؤوا بعيسى إلى النصور بمحضر من الناس ، فسألوه عن أخيهم عبداته

فقال النصور: يا عيسى دفعت اليك عمك عبدالله ليكون في منزلك حتى أرجع من الحج، فأثنا به الساعة!!

فقال عيسى: أمرتني بقتله فقتلته







قال النصور: كذبت، ما أردت ذلك، ثم أظهر الغضب فقال لعمومته: قد أقرّ عيسى بقتل أخيكم مدعيا أني أمرته بقتله زورا

فقالوا: ادفعه إلينا لنقتله به، فقال: شأتكم









فقلت له: يا عم، لا تعجل وردني إلى الخليفة

فردوني إليه فقلت: أيها الخليفة، إنما أردت فتلي بقتله وقد عصمني الله منك، وهذا عمك باق حي وإن أمرتني بدفعه إليهم دفعته

فأسقط في يد النصور، وعلم أن سهام غدره ردت عليه فأطرق براسه إلى الأرض، ثم رفع رأسه وقال: اثنتا به، فمضى عيسى وأحضر عبدالله، فلما رأه المنصور قال لعمومته: اتركوه عندي وانصرفوا حتى أرى فيه رأيا، وسلم عيسى ببركة الإستشارة







# Enls of Engl

## الكلب الأسود الخارج من الرواق إإإ

نقل الحاج جواد الصباغ أحد التجار الموثوقين والمعتمدين، وهو مسؤول تعميرات روضة الإمامين العسكريين عليهما السلام في سامراء قال:

كان في مدينة سامراء شخص يسمى >سيد علي < قد غين من قبل حكومة بغداد مسؤولا عن مدينة سامراء وعن روضة الإمامين العسكريين عليهما السلام، وكان هذا يتقاضى أتاوة من زوار مرقد الإمامين عليهما السلام مقدارها ريال واحد عن كل شخص يأتي للزيارة، ولكي يميز بين الذين دفعوا الضريبة ممن لم يدفعها كان يمهر ساق كل من دفع بمهر كان عنده، ليكون علامة يستطيعون الدخول بواسطتها إلى الحرم في المرات القادمة.

وفي أحد الأيام كان جالسا على باب الصحن الشريف وبين يديه ثلاثة مرافقين له واقفين بخدمته وأمامه عصا طويلة، وفي هذه الأثناء وردت قافلة من الزوار فأوقفهم ثم أخذ يأخذ منهم الضريبة المفروضة ويمهر سيقانهم ثم يسمح لهم بالدخول، فلما وصل الأمر إلى شاب حديث عهد بالزواج و زوجته معه وهو من أهل الشرف والمنزلة فقدم له ريالين عنه وعن زوجته فمهر >سيد علي< على ساق الزوج وقال؛ لتأت زوجتك أيضا لأمهر ساقها، فقال الشاب؛ لا حاجة لها بالمهر فهي مستعدة أن تعطي ريالا عن كل زيارة إلى الحرم ولا داعي لهذه الفضيحة بكشف ساقها. فقال سيد على: هل تتعصب وتغار عليها أيها ساقها. فقال سيد على: هل تتعصب وتغار عليها أيها

الرافضي الملحد وتأبي أن أمهر ساقها؟ قال الشاب: إذا كنت أغار على زوجتي وسط هذا الجمع فلست مخطئا. فقال سيد على: لا يمكن أن أسمح لها بالدخول ما لم أمهر ساقها. وهنا أخذ الشاب بيد زوجته وقال: إذا كان قصدنا زيارة الإمامين فاعتقد أن هذا القدر كاف، وهمُ بالرجوع، فقال له سيد على: يا رافضي هل شق عليك قولى ولم تستطع تحمله، وبينما كانت المرأة تهم بالإنصراف فضربها هذا الرجل بالعصا على بطنها فسقطت وانكشفت عنها ثيابها وظهر قسم من بدنها، وهنا توجه هذا الشاب نحو الروضة وبيده زوجته وقال موجها كلامه إلى الإمامين عليهما السلام؛ إذا كان هذا يعجبكم ويرضيكم فالأمر اليكم ثم عاد إلى منزله. قال الحاج جواد: فذهبت إلى بيتي وبعد مرور عدة ساعات على تلك المشادة الخشنة جاءني شخص يقول: والدة سيد على تطلبك، وبينما كنت اهمُ بالذهاب إليها جاءني أشخاص مرسلون من قبلها، فذهبت معهم ودخلت الدار فرأيت سيد على يتقلب على الأرض كالملدوغ وهو يشكو من آلام شديدة في قلبه، وعياله مجتمعون حوله، فما أن رأوني حتى وقعت امه وزوجته وبناته على قدمي يتوسلن ويتضرعن ويطلبن مني أن أذهب إلى ذلك الشاب ليرضى عنه ويعفو، وسيد على يقول؛ لقد أخطأت، لقد أسأت، فخرجت أنا للبحث عن منزل الشاب لألتمس منه الرضا والعفو والدعاء لسيد على، فلما



وجدته اخبرته بالذي جرى وطلبت منه العفو والدعاء للرجل فقال: أما أنا فقد تجاوزت عنه، ولكن أين قلبي الكسير من حالته!!! ولما رجعت وكان الوقت قريب الغروب، فتوجهت إلى حرم الإمامين عليهما السلام لأداء صلاة المغرب والعشاء ، فرايت عياله باجمعهم مكشفات الرؤوس ناشرات الشعور وقد ربطن شعورهن بالضريح المقدس وقد لجأن إلى الإمامين عليهما السلام، بينما كنت أسمع صوت سيد على من بيته القريب من الحرم عاليا يستغيث ، وبينما كنت منشغلا بالصلاة إذ ارتفع صوت من بيته وصراخ فإذا الشقى قد مات، فذهبوا به إلى المغتسل ، فغسلوه وكفنوه وجاءوا به إلى الحرم ليلا، وكانت مفاتيح الحرم آنذاك بيدي لأجل لوازم التعمير ، فالتمسوني أن أضع تابوته في الرواق ليدفنوه عند

وكان الحرم فارغا وقبل أن أقفل أبواب الحرم لاحظت أطراف الحرم وأبوابه خشية أن يكون أحدُ مختفيا هناك كالعادة، ثم قفلت الأبواب وحملت الماتيح معي.

وقبيل الفجر جنت إلى الحرم وأمرت الخدم أن يشعلوا الشموع وفتحت
باب الرواق ، وإذا بي أرى كلبا أسود قد خرج بسرعة من الرواق
وهرب، فدُهشت وغضبت وقلت لأحد الخدام : لماذا لم تراقبوا الرواق
جيدا أمس؟ قال : لقد فحصنا الحرم جيدا فلم يكن أي شيء فيه.
وعندما أصبح الصباح وجاء ذووا الميت ليحملوه إلى المقبرة وجدوا
التابوت خاليا إلا من الكفن، فاستغربوا ودُهشوا، وهنا علمت من هو
ذلك الكلب الأسود الخارج من الرواق.

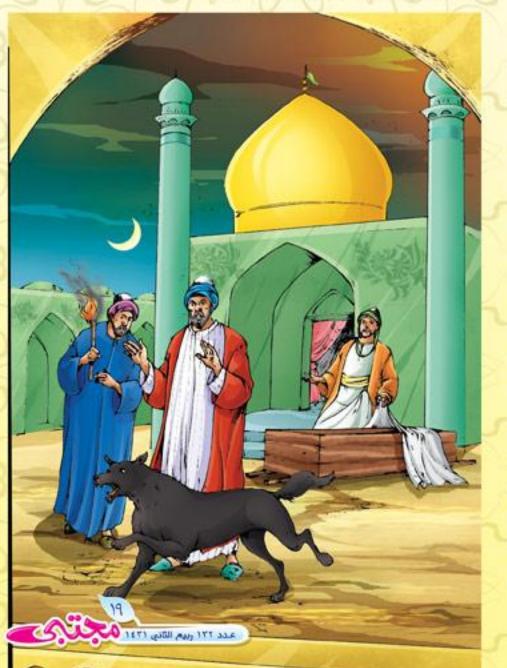

## التشيع جريمة في تعار الأنعامة الجائرة

كما حُورب وطورد وقتل وشرّد كل من انتمى إلى علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام بوجه من الوجوه في دولة بني أمية كذلك كان الحال في دولة بني العباس، وإليك واحدا من الشواهد المعروفة في ذلك: فمن المعروف في الوضوء عن الحوانهم أبناء العامة، إذ إنهم يمسحون عن إخوانهم أبناء العامة، إذ إنهم يمسحون

عمن إخوانهم أبناء العامة، إذ إنهم يمسحون عن إخوانهم أبناء العامة، إذ إنهم يمسحون برؤوسهم وأرجلهم وإخوانهم يغسلونها، فكتب يوما من الأيام علي بن يقطين ـ وكان ذا مكانة مرموقة في بلاط الرشيد ـ إلى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يستفتيه في ذلك.

فكتب إليه الإمام موسى بن جعفر (ع): (فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء، والذي آمرك به في ذلك أن تتمضمض ثلاثا، وتغسل وجهك ثلاثا وتخلل شعر لحيتك وتغسل يدك إلى الرفقين ثلاثا وتمسح رأسك كله وتمسح ظاهر اذنيك وباطنهما وتغسل رجليك إلى الكعبين ثلاثا ولا تخالف ذلك إلى الكعبين ثلاثا ولا تخالف ذلك إلى غيره).

وكان الوشاة في بلاط الرشيد قد نقلوا إليه أن علي بن يقطين يتشيع ويوالي الإمام موسى بن جعفر (ع)، فكيف تأتمنه على بيتك ونفسك ودولتك وهو رافضي خبيث، فقال لهم: إني لم أر منه تقصيرا في خدمتي، وأظنه بريء مما ترمونه به، ولما كثرت الوشاية على علي بن يقطين من بعض الخاصة، أراد الرشيد أن يطلع عليه من حيث لا يشعر وهو يعلم ين وضوء الشيعة يختلف عن وضوء



إخوانهم أبناء السنة، فأمره الرشيد ببعض الأعمال التي تؤدى داخل قصر الرشيد قائلاً: لا ائتمن أحدا على هذا العمل غيرك، وكان علي بن يقطين حينما يحلّ وقت الصلاة ينصرف إلى حجرة في القصر ، فيتوضأ ويصلي فيها. فوقف الرشيد وراء حائط الحجرة بحيث يشرف عليه. وفي هذه الأثناء وصل كتاب الإمام إلى علي بن يقطين فاستغرب علي من الكتاب هو ومن يقطين فاستغرب علي من الكتاب هو ومن حضره من الشيعة، لكنه قال: إن مولاي حضره من الشيعة، لكنه قال: إن مولاي الإمام أعلم بما أمر وأنا ممتثل أمره.

فأخد علي منذ ذلك الحين يتوضأ وضوء إخواننا أبناء السنة تقية كما أمره الإمام (ع)، فأشرف عليه الرشيد فرآه يتوضأ





وضوء السنة من غسل الوجه وتخليل شعر اللحية ومسح كل الرأس والاذنين وغسل الرجلين، فلم يتمالك الرشيد نفسه حتى ناداه قائلا: كذب يا على من زعم أنك من الرافضة ولا أصدق بعد عيني فيك أحدا. وبعد ذلك ورد على على بن يقطين كتاب من الإمام (ع) قائلا: ابتدئ من الآن يا على توضأ كما أمرك الله تعالى: اغسل وجهك مرة فريضة، وأخرى اسباغا، واغسل يديك من المرفقين كذلك وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك، فقد زال ما كان يخاف عليك والسلام. وبذلك فقد نجا على بن يقطين بفضل الإمام الكاظم (ع) من بطش الرشيد، وبهذا نعلم أنّ التشيع كان جريمة عند الحكام الظلمة.







قال رسول الله (ص): (أربعة لعنهم الله فوق عرشه، وأمنت عليهم ملائكته: الذي يحصن نفسه عن النساء ولا يتزوج ولا يتسرى لئلا يولد له ولد، والرجل يتشبه بالنساء وقد خلقه الله ذكرا، والمرأة تتشبّه بالرجال وقد خلقها الله عزوجل أنثى، ومضل المساكين).



روي عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال:

ليس في الدنيا نعيم حقيقي، فقيل له، ما تقول في قول الله تعالى: {ولتسئلن يومئذ عن النعيم} ما هذا النعيم في الدنيا؟ وهل هو الماء البارد؟ فقال الإمام (ع) وعلا صوته: وكذا فسرتموه أنتم، وجعلتموه على ضروب، فقال طائفة: هو الماء البارد، وقال غيرهم: هو الطعام الطيب، وقال آخرون: هو النوم الطيب، ولقد حدثني أبي عن أبيه الصادق(ع)؛ أن اقوالكم ذكرت عنده في قوله عرّوجل: {ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم}

قغضب وقال: إن الله عروجل لا يسأل عباده عما تفضل به عليهم، ولا يمن بذلك عليهم ، والإمتنان بالأنعام مستقبح من المخلوقين، فكيف يضاف إلى الخالق ما لا يرضى المخلوقون به؟!! ولكن النعيم حبنا أهل البيت وموالاتنا، يسأل الله عنه عباده بعد التوحيد والنبوة، ولأن العبد إذا واقاه بذلك أداه إلى نعيم الجنة الذي لا يزول.

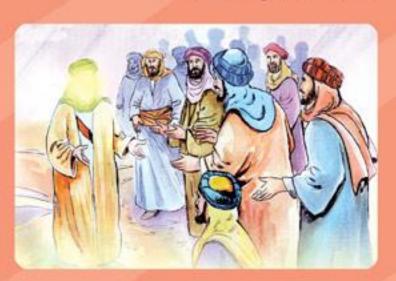



#### भिक्त्स्त्रभी स्झामिषुभिक्त्

عن إمامنا الصادق(ع): أنّ أبا حنيفة أكل معه، فلما رفع الإمام الصادق(ع) يده عن الأكل قال: الحمد لله رب العالمين، اللهم هذا منك ومن رسولك(ص)، فقال أبو حنيفة: يا أبا عبدالله أجعلت مع الله شريكا؟ فقال له الإمام(ع): ويلك إن الله يقول في كتابه: {وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله} (النوبة: ٥٥)

> ويقول في موضع آخر؛ {ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله}. فقال أبوحنيفة: والله لكأني ما قرأتهما قط!!!



#### كتياچيكستول كياچيكستول

سُئل الإمام موسى بن جعفر (ع) عن السوخ فقال: المسوخ ثلاثة عشر: الفيل والدب والأرنب والعقرب والضب والعنكبوت والدعموص والجري والوطواط، والقرد والخنزير والزهرة وسهيل.

قيل: يا بن رسول الله(ص)، ما كان سبب مسخ هؤلاء؟ قال: أما الفيل فكان رجلا جبارا لوطيا لا يدع رطبا ولا يابسا. وأما الدب فكان رجلا مؤنثا (مخنثا) يدعو الرجال إلى نفسه. وأما الأرنب، فكانت امرأة قذرة، لا تغتسل من حيض ولا جنابة ولا غير ذلك. واما العقرب فكان رجلا همازا لا يسلم منه أحد. وأما الضب فكان رجلا أعرابيا يسرق الحجاج بمحجنة (والمحجن آلة كالصولجان يجذب بها

#### معادی البحه معادی البحه

روي عن إمامنا الباقر (ع): أن رجلا من بني اسرائيل كان له ولد يحبه، فراى

رؤيا في منامه أن ابنه يموت ليلة زفافه على أهله ، فتألم أبوه لذلك، ولكن لم يخبره، فلما كانت ليلة زفافه توقع أبوه الخبر المحزن بموته، لكن ابنه أصبح سليما معافى، فسأله أبوه عما عمله في الليلة الماضية من وجوه الخبر، قال: إن سائلا أتى إلى الباب وقد كانوا ادخروا لي طعاما فأعطيته إلى السائل، فقال أبوه: بهذا العمل دفع الله الموت عنك.

الشيء) . وأما العنكبوت فكانت امرأة سحرت زوجها. وأما الدعموص فكان رجلا نماما يقطع بين الأحبة. وأما الجري، فكان رجلا ديونا يجلب الرجال على حلائله. وأما الوطواط فكان رجلا سارقا ، يسرق الرطب على رؤوس النخل. وأما القردة فهم اليهود اعتدوا في السبت. وأما الخنازير فالنصارى حين سألوا المائدة، فكانوا بعد نزولها أشد ما كانوا تكذيبا. وأما سهيل فكان رجلا عشارا باليمن. وأما الزهرة فإنها كانت امرأة تسمى ناهيد، وهي التي يقول الناس؛ افتتن بها هاروت وماروت.





#### श्रिमी<u>स्य</u>ित्या

من شيوخ البخاري صاحب الصحيح العروف عمران بن حطان الذي مدح عبدالرحمن بن ملجم على قتله لأمير المؤمنين (ع) حيث يقول:

> يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فاحسبه

أوفى البرية عند الله ميزانا

فعمران بن حطان ناصبي يناصب أهل البيت العداء، وأبياته المارة خير معرّف له، مع العلم أن امير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أحد أفراد آية التطهير {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهَركم تطهيرا} وأحد أفراد آية المباهلة بإجماع السلمين {قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين} ومعلوم أن الرسول (ص) لم يخرج معه إلا الحسن والحسين والزهراء وأمير المؤمنين عليهم السلام وهو أحد الأفراد المطلوب من الله تعالى مودتهم وأحد الأفراد الذين فرضت الصلاة عليهم في كل صلاة حينما يصلى على النبي وآله، وإلا لم تقبل الصلاة بدونها، وغيرها من المناقب والفضائل الواردة بحقه (ع) من الله تعالى ورسوله (ص)، فمن يبغض عليا (ع) وينتقصه وله هذه النازل العالية أيعتبر مسلما؟!!! ولو عكسنا الوضوع لو كان عمران هذا ينتقص ويشتم أحد الخلفاء الثلاثة هل

يروي عنه البخاري أم يعدُّه كافرا؟ فالنتيجة المسلمة أننا نجدهم يأخذون أحكامهم الشرعية ممن يبغض ويعادي ويشتم أمير المؤمنين (ع)، وهو أجل الصحابة، وما عمران بن حطان إلا واحد من رواتهم وإلا فهم كثير كمروان بن الحكم ومصعب بن الزبير والمغيرة بن شعبة وأمثالهم، ومع هذا يعدوننا نحن الذين نسب الصحابة، وقد نسوا أو تناسوا قول رسول الله (ص) لعلي : (حبتُ حبيَ وبغضت بغضي) وقوله (ص): (يا علي لا يحبَث إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق والمنافق في الدرك الأسفل من النار)

#### والمراجعة المراجعي المراجعي المراجعة

شجاعته (ع) لا يختلف فيها اثنان، وموضوعنا ليس في هذا الجانب، وإنها نحن نعلم أن أمير المؤمنين (ع) قد وتر الأقربين والأبعدين في الله، ففي معركة بدر دوره واضح حيث قتل نصف المقتولين، وشارك الملائكة والصحابة في النصف الآخر، وفي أحد قتل أصحاب اللواء من بني عبدالدار واحدا بعد الآخر، وهم سبعة وثامنهم عبدهم، وبقي إلى جانب النبي (ص) وفر الآخرون وهو برد كل كتيبة من الفرسان وهو راجل بعد أن يقتل أماثلها، وهكذا في كل واقعة ونازلة، ومعركة بدر وقعت في السنة الثانية للهجرة،





ولما نزلت سورة براءة أرسل بها النبي أبابكر في بادئ الأمر، ثم نزل عليه الوحى من السماء: أنه لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك، فارسل أمير المؤمنين (ع) ، فأخذ السورة من أبي بكر وراح هو إلى مكة وبلغها إلى المشركين وحيدا والمشركون جميعا موتورون منه قد قتل آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وأرحامهم، ما هاب أحدا ولا خشى من أحد، ولم يقل لرسول الله (ص) : يا رسول الله، إنّ القوم يطلبونني بثاراتهم، فأرسل غيري، وحاشاه أن يقول ذلك، ولكن حينما أراد النبي (ص) أن يرسل أحدا إلى المشركين في مكة لإعلامهم بأنّ النبي (ص) والسلمين إنما جاءوا في الحديبية لأداء مناسك العمرة، وليس معهم إلا سلاح الراكب، ولم يتوجهوا إلى مكة مقاتلين في بيعة العقبة الثانية، أراد أن يرسل عمر بن الخطاب لهذه المهمة باعتبار أنه لم يقتل أحدا من المسركين ولم يكن موتورا من أحد منهم، اعتذر إلى رسول الله (ص) فائلا بخشيته من الذهاب إلى مكة وإنه لم يك أحدا من قبيلته فيها، فأرسل النبي (ص) عثمان لعلاقته ببني أمية وأبى سفيان، وعليك أيها القارئ أن تعرف القياس مع الفارق.

#### والمارها والطارهاع

معروف أيها الإخوة بيعة الناس لأمير المؤمنين (ع) ، حيث بايعه كل الصحابة وبإلحاح من جميع الناس حتى قال عنها (ع): مجتمعين حولي كربيضة الغنم، حتى لقد شق عطفاي ووطئ الحسنان وحسرت اليها الكعاب. ولم يتخلف عن بيعته إلا عبدالله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد ونفر قلائل. وكما هو معروف لم يجبرهم على بيعته، ولم يهجم على دورهم ولم يسئ اليهم، ويوم صار حاكما على الناس لم يجبر أحدا على الالتحاق بجيوش المسلمين لكافحة الناكثين والقاسطين والمارقين، حتى ان بعض القاعدين تحسر بعد ذلك أن لم

يكن قد شارك مع علي والمسلمين في محاربة الباغين، لما عرف من حديث النبي (ص) لعلي (ع): يا علي تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين.

بل إنه (ع) حينما كان يخطب في الكوفة ويجتمع الناس تحت منبره ينبز له من بين الناس من الخوارج من يقول له بصوت عال: (ولئن أشركت ليحبطنُ عملك).

فيسكت الإمام (ع) إلى أن ينتهي هذا ويستمر هو في خطبته، ويقوم له آخر فيعيد الكرة ويقرأ الآية بصوت عال قاطعا كلامه، وهكذا ثلاث أو أربع مرات إلى أن يقول الإمام (ع) بصوت عال مخاطبا نفسه الكريمة وهؤلاء الأوباش فيقرأ الآية الكريمة: {أصبر أن وعد الله حق ولا يستخفتك الذين لا يوقنون} ثم يخاطب هؤلاء قائلا؛ إن لكم علينا ألا نقطع أعطياتكم ولا نمنعكم من مساجد الله، ولا نؤذيكم ما لم تفسدوا في الأرض ، فأي مساجد الله، ولا نؤذيكم ما لم تفسدوا في الأرض ، فأي حاكم قديما وحديثا عامل معارضته بمثل ما عامله أمير المؤمنين (ع)، هل استعمل الدرة كما استعملها غيره، وهل نفى أحدا إلى الربذة والشام وحمص كما نفى الصحابة غيره؟ وهل قطع أعطيات الناس وأرزاقهم كما قطعها غيره؟ فلماذا لا ينصفه الناس ويسبونه على منابرهم صباح ومساء؟!!

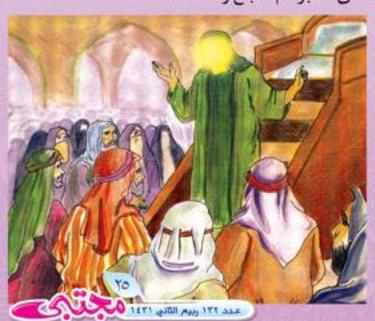

فغضب ذلك التاجر وقال: لأمضين إلى إمام السجد وأسأله عن هذا

الموضوع الغريب، فوجد إمام السجد قد أقام الصلاة وهو واقف

على رجل واحدة ورجله الأخرى ملوثة بالعذرة وقد دفعها إلى وراءه ! فقال التاجر : سبحان الله إلى أين أذهب لأعلم خبر هؤلاء

#### الآن ارتفع تعجبي واستغرابي

حكي أن تاجرا دخل مدينة حمص، فسمع مؤذنًا في مسجد فيها يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، واهل حمص يشهدون أن محمدا(ص) رسول الله



فهداه عقله أن يذهب إلى القاضي فراح إليه، فوجده يمشر وراء جنازة قد حملها بعضهم ليدفنوا صاحبها، لكن المحمول في الجنازة يصبح ويستغيث فائلا: يا للمسلمين أنا حيّ، فكيف تدفنوني؟! والقاضي يقول: لا عيرة بقوله فاذهبوا فأدفنوه!!





فقلت: أذهب إلى الوالي وأخبره بجميع ما رأيت، ولما وصلت إليه رأيت عنده رجلا يصرخ ويستغيث والوالي يقول: اسكت لا تتكلم لا ذنب لك، فلما رأيت ذلك لم أتمالك أن فلت: غضب الله على حمص وأهلك أهلها



فسمعني الوالي فقال: لم تدعو على حمص وأهلها يا لكع؟ فأخبرته بجميع ما شاهدت، فقال: أيها الجاهل بأحكام الشريعة وآداب السياسة اسمع جواب هذه الأمور:

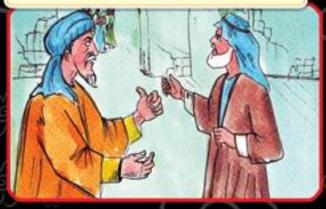









خصصت جائزة نوبل للسلام هذا العام للرئيس الأمريكي (اوباما) ولا أدري بم استحقّ هذا الرئيس هذه الجائزة الخصصة لإفشاء السلام في العالم؟!!! أ للقتل والتدمير الذي يجري على السكان الآمنين في أفغانستان، أم للثلاثين ألف جندي التي قررت استراتيجية الرئيس الأمريكي إرسالهم إلى أفغانستان، وإرسال هؤلاء الثلاثون ألف جندي يعنى المزيد من الحرب والمزيد من الهدم والقتل والتدمير هناك، ويا حبذا لو كانت هذه الجيوش وهذه الأسلحة المتطورة تسلط على القاعدة وقادتها المجرمين السفاكين الذين نشروا القتل بمعابيرهم الفاسدة الخالية من الدين والقيم الإنسانية، ولكن القاعدة ورجالها القذرين كامنين في حجورهم لا تصل اليهم أيدي الجيش الأمريكي ، ولكن القتل والتدمير يقع على الناس البسطاء العزل من السلاح الوادعين

في بيوتهم أو المهجرين واللاجئين من ويلات الحرب في هذا الشتاء القارص، وإلا فإنَ هذا الجيش الذي لا يقهر بأسلحته المتطورة واستخباراته الواسعة وأقماره الصناعية خلال هذه السنوات العديدة لم يعثر على ابن لادن وبقية أقطاب القاعدة، إنه لأمر يدعو إلى التأمل الكثير.

#### منظمة حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة

كتب إلينا الصديق عبدالحسين محمد علي من الإحساء يقول:

إن هذه المنظمة غريب أمرها إذا وقع ما يخالف حقوق الإنسان في كل بلد يرتبط بأمريكا من قريب أو بعيد ، فالمنظمة ساكتة ولا تقول شيئا، حتى إذا دُمُر شعب بأكمله بالطائرات والدبابات والصواريخ، كما هو الحال الآن في الاعتداء السعودي الفاشي على المساكين الحوثيين في اليمن، وكأنه لم يكف هؤلاء جيش على عبدالله صالح وطائراته ودباباته وأسلحته التي تدك بلاد الحوثيين قرابة أربعة أشهر، حتى هجم عليهم الجيش السعودي السلفي بكل السلحته وأحقاده، فقتل من قتل وتعوق من تعوق وتهدمت دور الناس وأسواقهم ومحالهم التجارية وشرد من شرد وعلم العالم كله بويلات الحرب على المساكين الحوثيين، أما





#### السالقيل الطفل المحلل

كتب إلينا الصديق سالم عبدالوهاب من لبنان - بيروت ـ يقول:

إسرائيل هذه الدويلة اللقيطة الغاصبة، لا ينبغي لأحد من الناس أن يتحارش بها أو ينتقدها حسب النظرة الأوروبية، وإن فعلت ما فعلت، فأعمالها اليومية التي تستفر بها لبنان في اختراق أجوائها يوميا، والقتل الذي توقعه يوميا بالفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية، وغصب منازل الشعب الفلسطيني في القدس وغيرها، كلها أعمال لا تراها منظمة حقوق الإنسان ولا تراها الدول المستكبرة، أما عدوانها على غزة واستخدامها الأسلحة المحرّمة دوليا وقتلها الآلاف المؤلفة من الناس في غزة والتي لم

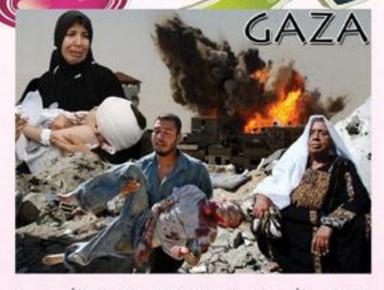

تتمكن الأجهزة القضائية في الدول الأوروبية الستكبرة إلا أن تعتبرها جرائم حرب، فإذا أصدرت إحدى تلك الدول مذكرة القاء القبض على مجرمي الحرب الصهاينة كرئيسة حزب كاديما (ليفني) التي قادت تلك الحرب بضراوة ضد الشعب الفلسطيني، فإن اسرائيل تقوم ولا تقعد وتغضب أشد الغضب ولا تعتبر تلك الدول من الدول المحايدة في النزاع العربي الإسرائيلي، وكأن قائلها يقول: دعونا نفعل ما نشاء، لأننا شعب الله المختار، وعلى العالم أن يسمع ويطيع لأعمالنا مهما كانت بربرية ووحشية، فمهلا لاعمالنا مهما كانت بربرية ووحشية، فمهلا مهلا يا أعداء الإنسانية فلئن خان الحكام العرب الدول المستكبرة دعاة الحضارة والحرية وحقوق الدول المستكبرة دعاة الحضارة والحرية وحقوق الإنسان! فإن الله تعالى بالمرصاد لظلمهم.

قال تعالى: {فإذا جاءً وَعَدُ الآخِرَةِ لِيَسُووًا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخَلُوا الْسُجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أُوَّلَ مَرُّةٍ وَلِيُتَبِرُوا مَا عَلُوا تَتْبِيراً} (الإسراء: ٧).

147 (MA HULLIN 1711 OFFICE

## معمة العقيرة

#### क्ष्म्या (िसम्मिक्रिक्यान्मि) क्ष्मेखाक्षियाकि प्रमुखा

لقد أمرنا الله تعالى في كتابه الجيد أن نرجع المتشابه من آياته الكريمة إلى الحكم منها. حتى لا نقع في اخطاء ومشاكل في العقائد والأحكام نحن في غنىً عنها. فقوله سبحانه في سورة الفتح إيد الله فوق أيديهم (ماذا يعنى؟

إن الله تعالى قال في كتابه الجيد }ليس كمثله شيء (فهو سبحانه منزّه عن الجسمية والأعضاء والجوارح. ففي مثل هذه الحالة لابد لنا أن نؤول معناها بما يخالف ظاهرها، فنقول: إنّ معناها قوّته وقدرته وخضوع الكائنات لقدرته: لأنه هو القاهر فوق عباده: لأن اليد بعنى القوة.

ولكن ومع شديد الأسف نجد أن الحنابلة والأشاعرة ومن يمثّلهم اليوم من السلفية لا يقبلون بالتأويل. ويقولون: إن لله تعالى يداً لا كالأيادي. أو أنه سبحانه له يد تناسب ذاته. أو



إنه سبحانه له يد بلا كيف. وهذه بالحقيقة سفسطة ليس لها معنى والقاسم المشترك فيها أن له يداً. وبذلك يكونون من المشبهة والجسمة. وهناك شاهد رائع في هذا المعني. فيوم ذهب المرجع الكبير السيد محسن الحكيم قدسره إلى الديار المقدسة التقى هناك بأحد علماء السلفية وكان ضريرا. إذ جاء هذا العالم لزبارته. وبعد ان استقبله سماحة السيد ورحّب به قال له: مهما كان من خلاف بيننا فهو في الفروع والخلاف في المسائل العلمية مسألة طبيعية. فأجابه ذلك العالم قائلاً: لا ليس كذلك إنما بيننا وبينكم خلاف في المسائل الاصولية. فقال له سماحة السيد: مثل ماذا؟ قال العالم: أنتم تؤوّلون القرآن. فقال له السيد: نحن مضطرّون إلى تأويل بعض آياته لئلا نقع في محذور. فقال العالم: لا ليس هناك محذور, فقال له سماحة السيد: هل قرأت قوله تعالى: }ومن كان في هذه اعمى فهو في الآخرة أعمى وأضلّ سبيلاً (اسراء: ٧٢). فأحرج ذلك العالم. وقد أفحمته الآية الكرمة وما فيها من حجة. فقال له سماحة السيد: فنحن مضطرون إلى تأويلها إلى أن المقصود بالأعمى في الآية ليس هو فاقد البصر وإنما عمى القلب: لأن الله تعالى يقول: }فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور( فافحم ذلك العالم الضرير ولم يحرجواباً.

#### صفحة الفقه



قال تعالى: {وَ لا تَاكُلُوا مَمًّا لَمْ يُذَكِّر اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسُقٌ} (الأنعام: ١٣١).

معلوم في الإسلام حكم الذبيحة، فلا يصح الذبح إلا بشروط:

 ان يكون الذابح مسلما، أو من بحكمه، كالمتولد
 من المسلم، فلا تحل ذبيحة الكافر مشركا كان أو غيره.

٢- أن يكون الذبح بالحديد مع الإمكان، فلو ذبح بغير الحديد مع وجود الحديد لم يحل، وإن كان من المعادن، كالنحاس والذهب والفضة والرصاص، أما إذا لم يوجد الحديد جاز الذبح بكل ما يقطع الأوداج.

٦- أن يكون الذابح قاصدا الذبح بفري الأوداج، لا
 ساهيا ولا سكرانا.

أن يستقبل الذابح بالذبيحة القبلة، فإن أخل بالاستقبال عامدا حرمت الذبيحة.

 ٥- أن يسمي الذابح عليها حين الشروع بالذبح أو متصلا به عرفا.

٦- قطع الأعضاء الأربعة وهي المريء مجرى الطعام، والحلقوم مجري النفس ومحله قوق المريء، والودجان وهما عرقان غليظان محيطان بالبلعوم والمريء.

٧- خروج الدم المتعارف منها حال الذبح، فلو لم
 يخرج منها الدم أو كان الخارج قليلاً بسبب انجماد
 الدم في عروقها أو شبهه لم تحل.

٨- أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو
 حركة يسيرة فيما إذا شك في حياتها، أما إذا لم
 يشك في حياتها فلا تعتبر الحركة اصلا.

أما الإبل خاصة من بين البهائم فإن تذكيتها بالنحر لا بالذبح، فلو ذبحت الإبل بدلا عن نحرها حُرِّم لحمها وحُكم بنجاستها، أو يكون النحر

بادخال الآلة من سكين أو غيرها في لبنتها، وهي الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلا بالعنق ، وكل الشروط السابقة معتبرة في نحر الإبل ما عدا الشرط السادس، فإن نحرت الإبل من غير موضع نحرها بضرب عراقيبها مثلا فلا يعتبر ذلك تذكية لها، ولهذا نجد أن سحيم بن أثيل يوم نافر غالب (والد الفرزدق الشاعر) على أن يعقر هذا من إبله مائة إذا وردت الماء، فلما وردت الماء قاموا إليها بالسيوف فجعلوا يضربون عراقيبها، فخرج الناس إليها يريدون لحمها، وكان أمير المؤمنين(ع) بالكوفة، فركب بغلة رسول الله (ص) وجاء إليهم قائلا، (أيها الناس بغلة رسول الله (ص) وجاء إليهم قائلا، (أيها الناس بغلة رسول الله (ص) وجاء إليهم قائلا، (أيها الناس بغلة رسول الله (ص) وجاء إليهم قائلا، (أيها الناس بغلة رسول الله (ص) وجاء إليهم قائلا، (أيها الناس بغلة رسول الله (ص) وجاء إليهم قائلا، (أيها الناس بغلة رسول الله (ص) وجاء إليهم قائلا، (أيها الناس بغلة رسول الله (ص) وجاء اليهم قائلا، (أيها الناس المؤلفة الغير الله).